

# قناة التأصيل العلمي

http://t.me/altaseelalelmi

(اضغطى على الرابط للوصول إلى القناة)



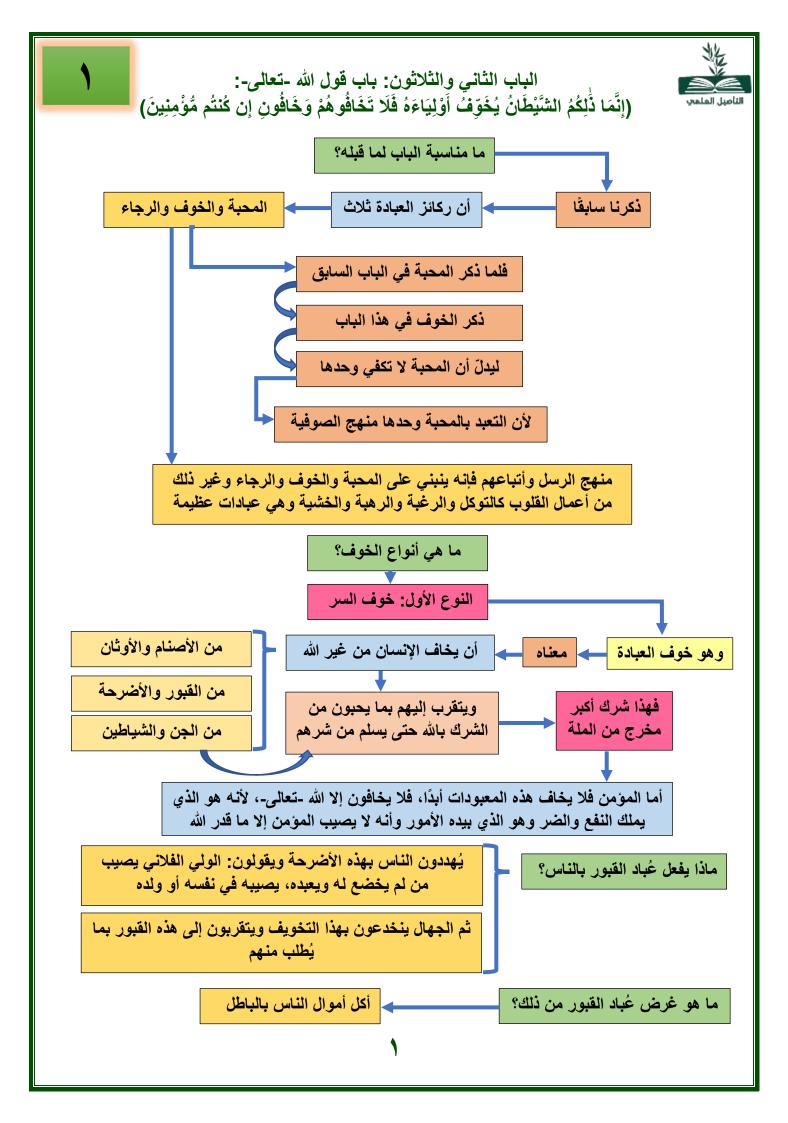

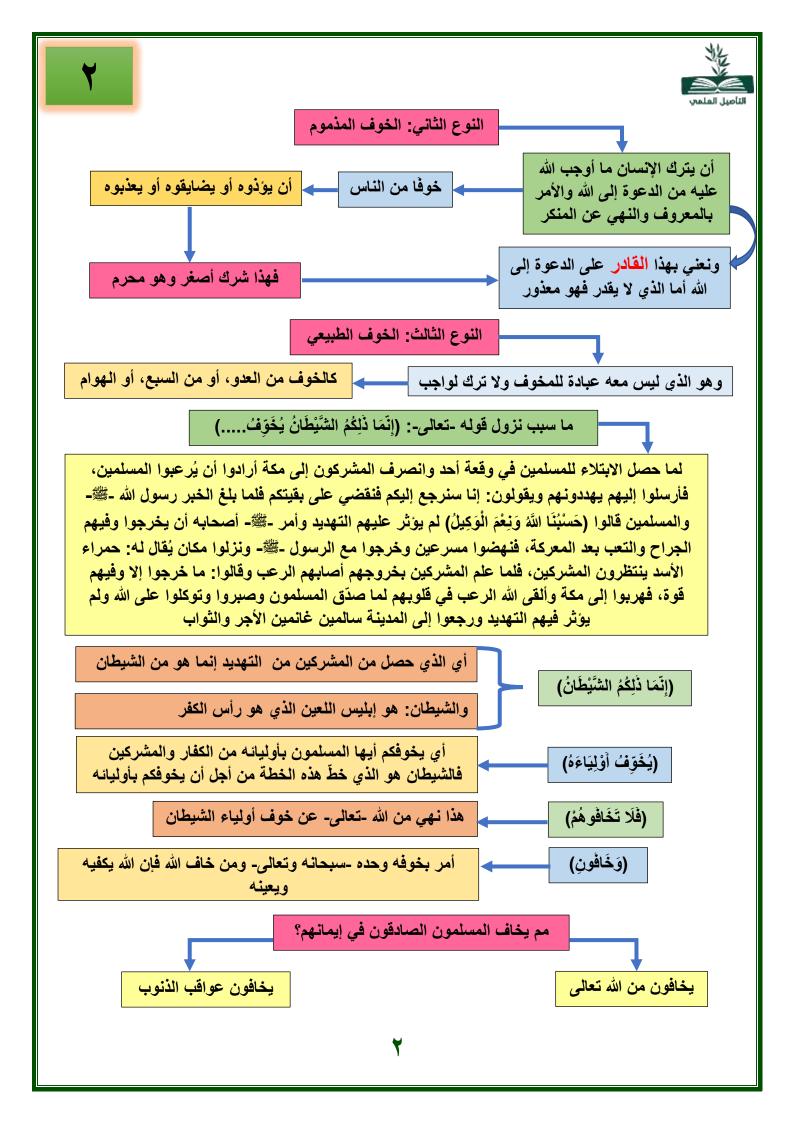





#### ما هو الخوف الممنوع في قوله (فلا تَخَافُوهُمْ)؟

الخوف الذي يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بواجبات الدين

ويجب على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب ويستعدوا بالسلاح والقوة والعدة التي يرهبون بها عد الله وعدوهم

وقوله -تعالى-: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْنَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَقُولِه -تعالى-: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْنَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

جاءت هذه الآية بعد قوله -تعالى-:

### (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهم بِالْكُفْرِ)

لا يسوغ ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول المساجد لأجل أن يتعبدوا فيها العبادة الشركية

لا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد ولا يكونوا من عمارها والمترددين عليها وهم يعلنون الشرك بالله تعالى

لأن المساجد بنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له

هذا محل الشاهد من الآية للباب

لم يخش من غير الله لا من المعبودات ولا من مخلوق

فالخشية حق لله -عز وجل- لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره

الخشية عمل قلبي فلا يخشى الإنسان غير الله تعالى

فمن خشي غير الله خشية العبادة فقد أشرك بالله

عسى: حرف ترجّ ولكنها من الله -تعالى- واجبة لأنه وعد من الله والله لا يخلف وعده

أولئك: الذين اتصفوا بالإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله وحده

المهتدين للحق أما من لم يتصف بذلك فهو من الضالين

(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ)

(وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ)

(فَعَسنى أولَئِك)

(أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)



## وقول الله -تعالى-: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فَقُولُ اللّهِ)

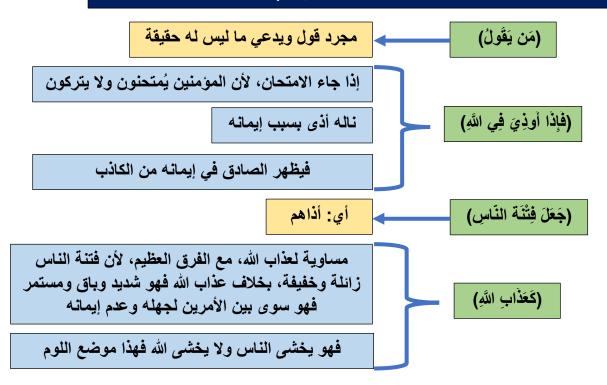

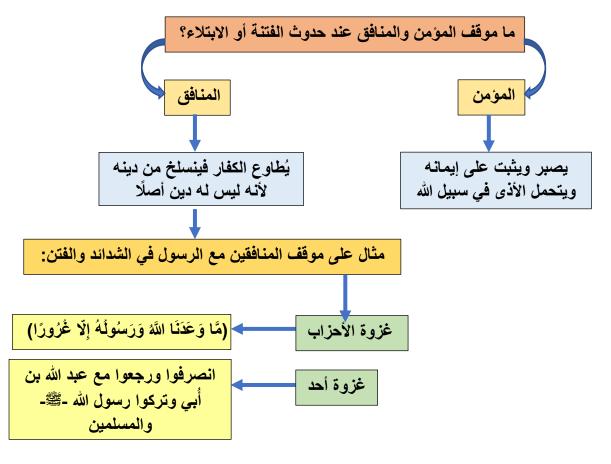

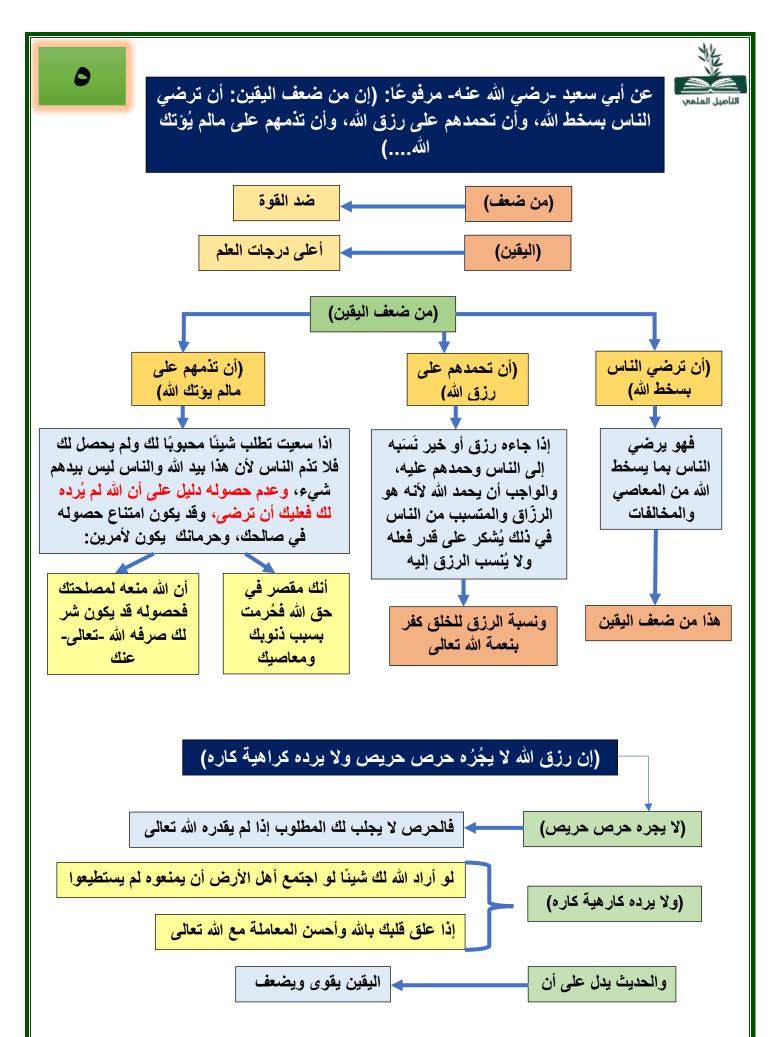



#### حقيقة التوحيد

أن يكون العبد معتمداً على الله متوكلًا عليه ويعتقد أن الناس مجرد أسباب والأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع فلا يجعل الحمد والذم للناس وإنما يجعل الحمد لله وإذا لم يحصل له مطلوبه فليصبر وليعلم أن ما قُدر له لابد أن يكون فليحمد الله أيضًا

وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخير (احرص على ما ينفعك واستعن بالله) فجمع بين: الحرص والاستعانة فالحرص ليس مذمومًا وإنما المذموم الاعتماد على الحرص واعتقاد أنه يحصل به المطلوب

على: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد على الرغم من أنه ضعيف

قاعدة الشيخ: أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان له ما يُؤيده من القرآن والسنة وهذا الحديث تُؤيده الآية التي قبله: (فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ) وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم

وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله على قال: (من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس...)

ما قصة هذا الحديث؟

أن معاوية -رضي الله عنه- لما وَلي المُلك كتب إلى أم المؤمنين يطلب منها النصيحة لأنها زوج رسول الله - عنها النصيحة لأنها زوج الله عندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته عن رسول الله عنه فقيهة النساء فكتبت إليه: (السلام عليكم أما بعد: سمعت رسول الله عنه وأرضى عنه الناس ....)

هذا الحديث لو سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثير فهو منهج عظيم تسير عليه الأمة

وهذا يدل على فقه عائشة -رضي الله عنها- حيث اختارت هذا الحديث لمعاوية - رضي الله عنه- لأنه وال وإمام فهو بحاجة لهذا الحديث ليجعله منهج له في سياسة

أذا جمعت هذه الآيات والاحاديث فإنها تدل على أن الخوف عبادة يجب إفراد الله -تعالى- بها ونعني بذلك الخوف الذي يترتب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية الله

الخلاصة

المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.